

## المكتبة الخضياء للأطفال



الطبعة الثالثة والعشرون



بقلر: عادل الغضيان



كَانَ فِي قَدِيمِ الزَّمَانِ ، وَسَالِفِ الْعَصْرِ وَالْأُوَانِ ، رَجُلِّ مَطَّبُ وَيُعِيشُ هُوَ حَطَّبُ وَرُقَهُ الْقَلِيلَ مِنْ تَكْسِيرِ الْخَطَبِ، وَيُعِيشُ هُوَ وَرَوْجَتُهُ وَأَبْنَاوُهُ السَّبْعَةُ فِي كُوخٍ صَغِيرٍ عِنْدَ سَفْحٍ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ ، تَمْتَدُّ مِنْ حَوَالَيْهِ غَابَاتُ كَثِيفَةٌ ، بَاسِقَةُ الْأَشْجارِ، الْجِبَالِ ، تَمْتَدُّ مِنْ حَوَالَيْهِ غَابَاتُ كَثِيفَةٌ ، بَاسِقَةُ الْأَشْجارِ، مُلْتَقَّةُ الْأَوْرَاقِ وَالْغُصُونِ ، تَتَخَلَّلُهَا الْأَنْهَارُ وَالْبُحَيْرَاتُ . وَكُانَ أَصْغَرُ أَبْنَاءِ هَذَا الْخَطَّابِ يَبْلُغُ السَّابِعة مِنْ عُمْرِهِ ، وَكَانَ أَصْغَرُ أَبْنَاءِ هَذَا الْخَطَّابِ يَبْلُغُ السَّابِعة مِنْ عُمْرِهِ ، وَكَانَ أَصْغَرُ أَبْنَاءِ هَذَا الْخَطَّابِ يَبْلُغُ السَّابِعة مِنْ عُمْرِهِ ،

وَلَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ عِنْدَمَا جَاءَ إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا ، يَزِيدُ طُولِ إِنْهَامِ الْكَفَّةِ ، فَسَمَوَّهُ لِذَلِكَ «عُقْلَةَ الْإِصْبَعِ » ، وَحَزِنَ أَبُواهُ إِنْهَامِ الْكَفَّةِ ، فَسَمَوَّهُ لِذَلِكَ «عُقْلَةَ الْإِصْبَعِ » ، وَحَزِنَ أَبُواهُ عَلَى مَوْلِدِهِ حُزْنًا شَدِيدًا ، حِينَمَ رَأَيَاهُ عَلَى هذه الْحَالِ مِنْ ضَلَى مَوْلِدِهِ حُزْنًا شَدِيدًا ، حِينَمَ رَأْيَاهُ عَلَى هذه الْحَالِ مِنْ ضَا لَةِ التَّكُوينِ وَضَعْفِ البُدَنِ ، فَلَمَّا نَمَا وَتَرَعْرَعَ ، بَقِى ضَا لَهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

وَلَقَدْ قَاسَى رَبُّ هَذِهِ الْأُسْرَةِ فَوْقَ مَا يَسْتَطِيعُ مِنَ الْجَهَدِ وَالْقَنَاءِ، فِي تَوْفِيرِ الْقُوتِ لِلْأُسْرَتِهِ، وَكَثِيرًا مَاشَكَا الْجَهَدِ وَالْعَنَاءِ، فِي تَوْفِيرِ الْقُوتِ لِلْأُسْرَتِهِ، وَكَثِيرًا مَاشَكَا أَمْرَهُ إِلَى زَوْجَتِهِ، فَكَانَتْ تَقُولُ لَهُ :

- « إِنَّ اللهَ لاَ يَسْمَى عِبَادَهُ ، فَاإِنَّهُ يُورَفِّرُ الْغِذَاءَ حَتَّى لِلْعَصَافِيرِ الصَّغِيرَةِ، وَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَلَا تَيْأُسْ يَازُو جِي لِلْعَصَافِيرِ الصَّغِيرَةِ، وَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَلَا تَيْأُسْ يَازُو جِي الْعَوْيِرَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، فَمَا مِنْ ضِيقٍ وَلاَ شِدَّةٍ إِلاَّ الْعَزِيزَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، فَمَا مِنْ ضِيقٍ وَلاَ شِدَّةٍ إِلاَّ وَبَعْدَهُمَا فَرَجٌ وَ نِعْمَةٌ ».

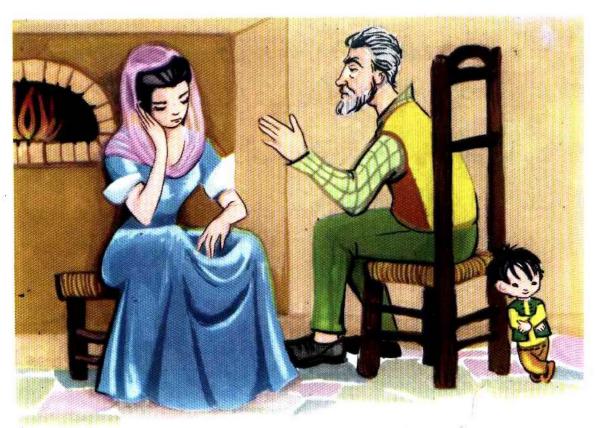

فَكَانَ يَسْمَعُ كَلِمَاتِهَا الْجَمِيلَةَ مَعْلُوبًا عَلَى أَمْرِهِ، مُتَرَقِبًا فَرَجَ اللهِ . . .

وَضَاقَتْ بِهِ الْحَالُ ضِيقًا شَدِيدًا، فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ ذَاتَ مَسَاءٍ ، وَضَاقَتْ بِهِ الْحَالُ ضِيقًا شَدِيدًا، فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ ذَاتَ مَسَاءٍ ، - « أَ طُعِمِى الْأَوْلاَدَ بِالْقَلِيلِ الْبَاقِى لَدَيْنَا مِنَ الطَّعَامِ ، وَاجْعَلِيهِمْ ، وَأَدْجِعِى إِلَى بَعْدَ أَنْ تَسْتُو ْثِقِى وَاجْعَلِيهِمْ ، وَارْجِعِى إِلَى بَعْدَ أَنْ تَسْتُو ْثِقِى وَاجْعَلِيهِمْ ، وَارْجِعِى إِلَى بَعْدَ أَنْ تَسْتُو ْثِقِى مِنْ نَوْمِهِمْ ، فَعِنْدِى مَا أُحَدِّ ثُكِ بِهِ » .

- « تَعْلَمِينَ يَا عَزِيزَ تِي مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ ضَنْكٍ وَ فَقْرٍ ، وَهَا هُوَ ذَا شِتَاءَ جَدِيد ' يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِقَسْوَ تِهِ ، وَإِنَّهُ لَيَعِزُ عَلَيْنَا وَهَا هُوَ ذَا شِتَاءَ جَدِيد ' يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِقَسْوَ تِهِ ، وَإِنَّهُ لَيَعِزُ عَلَيْنَا أَنْ نَرَى أَوْلَادَنَا يَتَضَوَّرُونَ جُوعًا ، وَيَمُونُونَ أَمَامَ أَعْيُنِنَا وَاللهَ لَكُونَ أَمَامَ أَعْيُنِنَا وَاللهَ لَكُونَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

- « وَمَاذَا تَنْوِى أَنْ تَفْعَلَ ؟ »

« قَرَّرْتُ أَنْ نَتَخَلَّصَ مِنْهُمْ ، فَغَدًا نَأْخُذُهُمْ إِلَى الْغَابَةِ ،
 و نَطْ لُبُ إِلَيْهِمْ أَنْ يَنْتَشِرُ وا فِيها ، و يَجْمَعُوا عِيدَ انَ الْحَطَبِ ،
 ثُمَّ نُغَا فِلُهُمْ وَ نَهْرُبُ وَ نَتْرُ كُهُمْ لِمصِيرِ هِمُ الْمَجْهُولِ » .

فَارْ تَاعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ، وَهَاجَتْ هِيَاجَ الْكَلَامِ ، وَهَاجَتْ هِيَاجَ الْبُوقةِ فَقَدَتْ أَشْبَالُهَا ، وَلَكِنْ كَتَمَتْ ثَوْرَ تَهَا ، وَهَبَتْ تُعَنِفُ نَوْرَ تَهَا ، وَهَبَتْ تُعَنِفُ نَوْجَهَا وَتَقُولُ لَهُ :

- « هَلَ جُنِنْتَ يَا رَجُلُ ؟ أَيُطَاوِعُكَ قَلْبُكَ أَنْ تَرْمِيَ اللَّهِ عِلَى عَلَيْكَ أَنْ تَرْمِيَهُمْ فِي غَابَةٍ بِقِطَع كَبِدِكَ عَلَى قَارِعَة ِ الطَّرِيقِ ؟ بَلَ أَنْ تَرْمِيَهُمْ فِي غَابَةٍ مُخِيفَة مِ تَسْرَحُ فِيهَا الذِّئَابُ فَلَا تَلْبَثُ حَتَّى تَفْتَرِسَهُمْ ؟ »

- « لَأَنْ تَأْكُلَهُمُ الذِّئَابُ ، وَنَحْنُ بَعِيدُونَ مِنْهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَفْتَرَسَهُمُ الْجُوعُ ، عَلَى مَرْأًى مِناً وَمَسْمَعِ »

ُ فَسَكَتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ تُجِبْ ، وَأَخَذَتْ تَذْرِفُ الدَّمْعَ السَّخِينَ حُزْنًا عَلَى فِرَاقِهِمْ ، وَحَاوَلَتْ أَنْ تَثْنِيَ زَوْجَهَا عَنْ



عَز مِهِ فَمَا اسْتَطَاعَت ، فَاسْتَسْلَمَت فِي آخِرِ الْأَمْرِ فَاسْتَسْلَمَت فِي آخِرِ الْأَمْرِ إِلَى رَغْبَتِهِ، وَذَهَبَ الزَّوْجَانِ بِعَد ذَلِك يَنَامَانِ ، وَالْهَم بَعْد ذَلِك يَنَامَانِ ، وَالْهَم يُعْد ذَلِك يَنَامَانِ ، وَالْهَم يُعْد ذَلِك يَنَامَانِ ، وَالْهَم يُعْد فِي يَرْبِح . يُبَرِّح مُ بِهِما كُل تَبْرِيح . وَلَمْ يَخْف هَذَا الْحُدِيث وَلَمْ يَخْف هَذَا الْحُدِيث وَلَمْ يَخْف هَذَا الْحُدِيث

عَنْ « عُقْلَةِ الْإِصْبَعِ »، وَ لَا فَاتَتْهُ مِنْهُ كَلِمَة وَاحِدَة ، فَقَضَى اللَّيْلَ كُلَّهُ سَهْرَانَ لَيْفَكِرُ فِى طَرِيقَةٍ يَعُودُ بِهَا هُوَ وَإِخْوَتُهُ إِلَى الْمَنْزِلِ ، وَيَنْجُونَ مِنَ الْغَابَةِ وَالذِّنَابِ .





فَفَتَحَهُ وَخَرَجَ مُتَسَلِّلًا مِنْهُ إِلَى ضِفَّةِ النَّهْرِ، وَشَرَعَ يَلْتَقِطُ مِنْهَا مَخْمُوعَةً مِنَ الْحَصَى الْأَبْيَضِ، مَلاً بِهِ كُلَّ جُيُوبِهِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْمُوعَةً مِنَ الْحَصَى الْأَبْيَضِ، مَلاً بِهِ كُلَّ جُيُوبِهِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْكُوخِ، وَلَمْ يَكُنْ قَدِ اسْتَيْقَظَ مِن أَهْلِهِ أَحَد .

وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ بَعْدَ قَلِيلٍ ، فَهَبَّ جَمِيعُ النُّوَّامِ مِنْ رُقَادِهِمْ ، وَدَوَّى صَوْتُ الحَطَّابِ فِيهِمْ وَهُو يَقُول : وَارْتَدَوْا مَلَا بِسَهُمْ ، وَدَوَّى صَوْتُ الحَطَّابِ فِيهِمْ وَهُو يَقُول : - « سَنَذْهَبُ جَمِيعًا إِلَى الْغَابَةِ ، وَأَنَا وَأُمُّكُمْ فِي طَلِيعَتِكُمْ ، فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَبْذُلُوا هُنَاكَ أَقْصَى الْجُهْدِ فِي جَمْعِ عِيدِانِ الشَّجَرِ...

إِنَّكُمْ سَتَذْهَبُونَ إِلَيْهَا لِلْأَوَّلِ مَرَّةٍ ... هَيَّا بِنَا . » وَسَارَتِ الْأُسْرَةُ بِأَجْمَعِهَا إِلَى الْغَابَةِ ، تُصَعِّدُ فِي التِّلاَلِ ، وَتَهْبِطُ مِنْهَا إِلَى الْأَوْدِيَةِ ، وَتَعْبُرُ الْجُسُورَ الْمُقَامَةَ عَلَى الْأَنْهَار وَالْجَدَاوِلِ ، إِلَى أَنْ وَصَلُوا إِلَيْهَا ، فَبَدَأَ الْحَطَّابُ يُحَطِّمُ بِفَأْسِهِ جُذُوعَ الْأَشْجَارِ الْمُلْقَاةَ عَلَى الْأَرْضِ، وَقَامَتْ زَوْجَتُهُ بِتَجْمِيعِ قِطَمِ الْحَطَبِ ، وَتَوَغَّلَ الْأَوْلَادُ فِي الْغَابَةِ نُزُولًا عِنْدَ أَمْرِ أَبِيهِمْ يَجْمَعُونَ مِنْهَا الْعِيدَانَ وَالْأَغْصَانَ ، وَ «عُقْلَةُ الإصْبَعِ» في مُقَدِّمَتِهِمْ ، دُونَ أَنْ يُخْبِرَ إِخْوَتَهُ بِمَا تَوَاطَأً عَلِيْهِ الْوَالِدَانِ . ثُمَّ عَادَ الإِخْوَةُ الْمَسَاكِينُ إِلَى حَيْثُ تَرَكُوا أَبْوَيْهِمْ ، فَلَمْ يَقَفُوا لَهُمَا عَلَى أَثَرِ ، فَدَبَّ الْخَوْفُ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَأَجْهَشُوا بِالْبُكَاءِ، وَرَدَّدَتِ الْغَابَةُ صَدَى نَحِيبِهِمْ فَزَادَتْهُمْ ذُعْرًا وَرُعْبًا. وَلَمْ يَبْدُ وَاحِدْ مِنْهُمْ سَاكِنَ الْجَأْشِ إِلَّا « عُقْلَةَ الْإِصْبَعِ ِ» ، فَمَا اضطَّرَبَ وَلَا خَافَ ، وَلَا ذَرَفَ دَمْعَةً وَاحِدَةً ، وَلَكُنَّهُ

وَقَفَ خُطِيبًا فِي إِخْوَتِهِ وَقَالَ :

- « اِ طُمَئِنُوا بَالاً يَا أَشِقَائِي وَ لَا تَجْزَعُوا . . . لَقَدْ تَرَكَنَا أَبُوانَا فِي هَذِهِ الْغَابَةِ الْمُخِيفَةِ وَ لَاذَا بِالْفِرَارِ، وَلَكُنْ صَبْرًا فَأَنَا أَبُوانُ فِي هَذِهِ الْغَابَةِ الْمُخِيفَةِ وَ لَاذَا بِالْفِرَارِ، وَلَكِنْ صَبْرًا فَأَنَا أَعُرِفُ طَرِيقَ الْعَكُمْ إِلَيْهِ فِي أَعْرِفُ طَرِيقَ الْكُوخِ ، فاتبَعُونِي أُوصِيلُكُمْ إِلَيْهِ فِي أَعْرِفُ طَرِيقَ الْكُوخِ ، فاتبَعُونِي أُوصِيلُكُمْ إِلَيْهِ فِي السُوعَةِ وَأَمَانٍ » .

وَكَانَ « عُقْلَةُ الْإِصْبَعِ » قَدْ نَشَرَ مَا كَانَ فِي جَيْبِهِ مِنْ مَصَى أَيْضَ عَلَى طُولِ الطّرِيقِ ، فَبَدَا لَهُ مِنْهُ خَطَّ أَيْضُ يَحْسَى أَيْضَ عَلَى الدّرْبِ الذّي يَجِبُ أَنْ يَسْلُكُهُ ، فَسَلَكُهُ وَوَراءَهُ يَدُلُثُهُ عَلَى الدّرْبِ الذّي يَجِبُ أَنْ يَسْلُكُهُ ، فَسَلَكَهُ وَوَراءَهُ إِخْوَتُهُ ، وَمَا زَالُوا يُغِذُّونَ فِي السّيْرِ حَتَّى بَلَغُوا مَنْزِلَهُمْ ، فَتَقَدَّمَ إِخْوَتُهُ ، وَمَا زَالُوا يُغِذُّونَ فِي السّيْرِ حَتَّى بَلَغُوا مَنْزِلَهُمْ ، فَتَقَدَّمَ وَمَا زَالُوا يُغِذُّونَ فِي السّيْرِ حَتَّى بَلَغُوا مَنْزِلَهُمْ ، فَتَقَدَّمَ وَمَا زَالُوا يُغِذُونَ فِي السّيْرِ حَتَّى بَلَغُوا مَنْزِلَهُمْ ، فَتَقَدَّمَ وَالنَّهُمْ ، وَمَا زَالُوا يُغِذُونَ فِي السّيْرِ حَتَى بَلَغُوا مَنْ ثَقْبِ الْمِفْتَاحِ ، ثُمَّ النَّابِ ، وَنَظَرَ مِنْ ثَقْبِ الْمِفْتَاحِ ، ثُمَّ النَّهُ الْمُفْتَاحِ ، ثُمَّ النَّابِ ، وَنَظَرَ مِنْ ثَقْبِ الْمِفْتَاحِ ، ثُمَّ النّيَابِ ، وَنَظَرَ مِنْ ثَقْبِ الْمِفْتَاحِ ، ثُمَّ النَّيْدِ عَقْلَهُ الْمُفْتَاحِ ، ثُمَّ النَّهُ مَنْ إِلَى الْبَابِ ، وَنَظَرَ مِنْ ثَقْبِ الْمِفْتَاحِ ، ثُمَّ النَّيْفِ الْمَنْ إِلَى الْبَابِ ، وَقَالَ لَهُمْ ،

- « إِنَّهُمَا فِي الْمَثْرِلِ يَتَحَدَّثَانِ وَيَأْكُلَانِ طَعَامًا شَهِيًّا ». وَكَانَ عُمْدَةُ الْقَرْيَةِ مَدِينًا لِلْحَطَّابِ بِمَبْلَغٍ قَلِيلٍ مِنَ الْمَالِ،

فَلَمَّا رَجَعَ الْحَطَّابُ وَزَوْجَتُهُ مِنَ الْغَابَةِ، وَاسْتَقَرَّا فِي الْكُوخِ سَعِدًا بِزِيَارَةِ الْعُمدَةِ وَقَدْ جَاءَ يُوَ فِيهِمَا مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ.

وَلَمْ يَكَدِ الْعُمْدَةُ يَعُودُ أَدْرَاجَهُ إِلَى عَملِهِ ، حَتَى أَرْسَلَ الْحَطَّابُ زَوْجَتَهُ إِلَى السَّبُوقِ ، فَابْنَاعَتْ مِنْهَا قَدْرًا كَبِيرًا مِنَ اللَّحْمِ وَالْبُقُولِ وَالْخُصَرِ وَالْفَاكِهَةِ يَكْفِي لِأَكْثَرَمِنْ عَشْرَةِ اللَّحْمِ وَالْبُقُولِ وَالْخُصَرِ وَالْفَاكِهَةِ يَكْفِي لِأَكْثَرَمِنْ عَشْرَةِ اللَّحْمِ وَالْبُقُولِ وَالْخُصَرِ وَالْفَاكِهَةِ يَكْفِي لِأَكْثَرَمِنْ عَشْرَةً أَشْخَاصٍ ، وَهَكَذَا الْجَوْعَانُ ، فَإِنَّ عَيْنَهُ تُبَالِغُ دَائِمًا فِي مِقْدَادِ جُوعِهِ وَشِبَعِهِ ، وَعَادَت الْجَوْعَانُ ، فَإِنَّ عَيْنَهُ تُبَالِغُ دَائِمًا شَهِيًّا ، وَجَعَه وَشِبَعِهِ ، وَعَادَت إِلَى الْكُوخِ وَصَنعَت طَعَامًا شَهِيًّا ، وَجَلَسَت هِي وَرَوْجُهَا يَلْتَهِمَانِهِ فِي لَذَةٍ وَنَهَم ، وَكَانَتِ الزَّوْجَةُ لَكُوخِ وَصَنعَت وَكَانَتِ الزَّوْجَةُ لَكُونَ أَبْنَاءَهَا وَتَتَعَسَّرُ عَلَى لَلَا تَفْتَا لَكُوخَ وَلَقَمْ وَتَقُولُ ، وَكَانَتِ الزَّوْجَةُ مَا يَلْتَهِمَانِهِ فِي لَذَةً وَنَهَم ، وَكَانَتِ الزَّوْجَةُ كُلُ أَبْنَاءَهَا وَتَتَعَسَّرُ عَلَى لَكُوخِ وَلَقُمْ وَتَقُولُ ، وَلَقُمْةً وَلَقُمْةً ، تَتَذَكَرُ أَبْنَاءَهَا وَتَتَعَسَّرُ عَلَى فَقَدُ انِهِمْ وَتَقُولُ ،

- « وَارَحْمَتَاهُ لَكُمْ أَيُّهَا الْمَظْلُومُونَ الْمَسَاكِينُ ... اوَاحَسْرَ تَاهُ عَلَيْكُمْ وَارَحْمَتَاهُ لَكُمْ أَيُّهَا الْمَظْلُومُونَ الْمَسَاكِينُ ... اوَ تُنْشِبُ فِيكُمْ عَلَيْكُمْ وَيُنْوَبُ فِيكُمْ أَظَافِرَهَا وَتَنُوشُكُمْ بِنُيُوبِهَا ا... وَ يُلِي . وَ يُلِي . مَاذَا فَعَلْتَ أَظَافِرَهَا وَتَنُوشُكُمْ بِنُيُوبِهَا ا... وَ يُلِي . وَ يُلِي . مَاذَا فَعَلْتَ

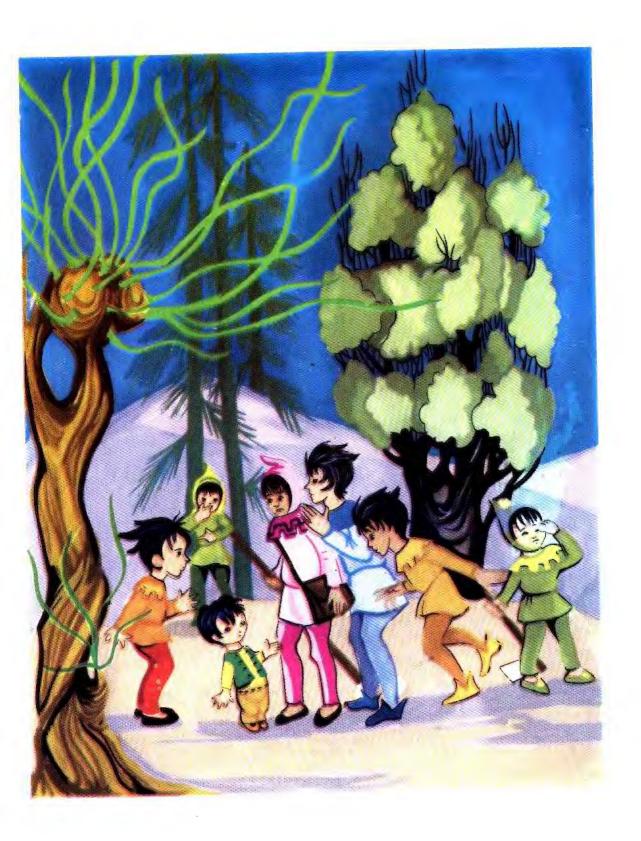

يَا رَجُلُ بِهِوْ لَامِ الْأَبْرِيَامِ ١٤ أَيْصَدِقُ عَاقِلٌ أَنَّنَا تَرَكْنَاهُمْ لِيَا رَجُلُ بِهِوْ لَامِ الْأَبْرِيَامِ ١٤ أَيْصَدِقُ عَاقِلٌ أَنَّنَا تَرَكُنَاهُمْ لِللَّمْصِيرِ الْمَشْؤُومِ ، وَهُمْ قِطَعٌ مِنْ لَحْمِنَا وَدَمِنَا ١٤»

وَكَانَ كَلَامُهَا يَقِعُ عَلَى قَلْبِ زَوْجِهَا وَقَعَ السِهَامِ الْحَادَّةِ ، فَتَزِيدُهُ خُرْقَةً وَلَوْعَةً ، فَيَكُنتُمُ حَسْرَتَهُ وَدَمْعَتَه ، ثُمَّ أَرْدَفَتْ زَوْجَتُهُ تَقُولُ :

- « أَلَمْ أَقُلُ لَكَ لَا تَيْأُسْ مِنْ رَحْمَةِ الله ؟ هَاهُوَ ذَا مَبْلَغَ مَنِ الله ؟ هَاهُوَ ذَا مَبْلَغَ مِنَ الْمَالِ جَاءَنَا عَلَى غَيْرِ انْتِظَارٍ ، وَوَفَّرَ لَنَا الرِّيَّ وَالشِّبَعَ ، فَمَاذَا لَوْ كَانَ أَوْلَادُنَا مَعَنَا يَأْكُلُونَ مِمَّا نَأْكُلُ...»

وَكَادَتِ الْمَوْأَةُ تُجَنُّ مِنْ شِدَّةِ الذُّهُولِ وَالْفَرَحِ ، حِينَمَا رَأَتُ بَابَ الْمُفِتَاحِ ، وَدَخَلَ رَأَتُ بَابَ الْمُفِتَاحِ ، وَدَخَلَ مِنْهُ أَبْنَاوُهُمَا جَمِيعًا يَتَقَدَّمُهُمْ « عُقْلَةُ الْإصْبَعِ » وَهُمْ يَصِيحُونَ ؛ مِنْهُ أَبْنَاوُهُمَا جَمِيعًا يَتَقَدَّمُهُمْ « عُقْلَةُ الْإصْبَعِ » وَهُمْ يَصِيحُونَ ؛ مَنْهُ أَبْنَاوُهُمَا جَمِيعًا يَتَقَدَّمُهُمْ « عُقْلَةُ الْإصْبَعِ » وَهُمْ يَصِيحُونَ ؛ مِنْهُ أَبْنَاوُهُمَا يَا أُمَّاهُ ! »

فَسَارَعَتْ أَمُّهُمْ إِلَيْهِمْ ، وَتَبِعَها أَبُوهُمْ ، وَأُوسَعَاهُمْ عِنَاقًا



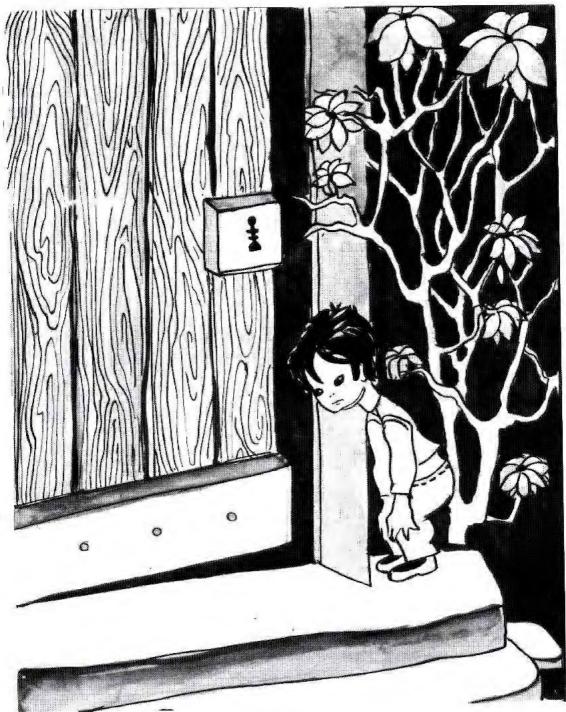

وَ تَقْبِيلًا ، وَجَلَسَ الْأُولاَدُ إِلَى الْمَائِدَةِ يَفْتِكُونَ بِالطَّعَامِ فَتْكَا ذَرِيعًا ، وَيَتَبَادَلُونَ النُّكَتَ وُعِبَارَاتِ الْمُزَاحِ .

وَعَاشَتِ الْأُسْرَةُ نَاعِمَةَ الْبَالِ ، تَجِدُ مَا تَأْكُلُ حَتَى فَرَغَ الْمَالُ مِنْ يَدِ الْحَطَّابِ ، وَلَمْ يَدُرَّ عَلَيْهِ عَمَلُهُ مَا يَقُومُ فَرَغَ الْمَالُ مِنْ يَدِ الْحَطَّابِ ، وَلَمْ يَدُرَّ عَلَيْهِ عَمَلُهُ مَا يَقُومُ بِأَوَدِ أُسْرَتِهِ ، فَعَادَ شَظَفُ الْعَيْشِ وَالضَّنْكُ وَالْعَوزُ يَلُفُ أَعْضَاء هَذِهِ الْأُسْرَةِ الْمَسْكِينَةِ ، فَقَرَّرَ الْحَطَّابُ وَزَوْجَتُهُ عَلَى كُرُهِ هِلَاهِ الْمُرَّةِ الْمُسْرَةِ الْمَسْكِينَةِ ، فَقَرَّرَ الْحَطَّابُ وَزَوْجَتُهُ عَلَى كُرُهِ مِنْهُمَا وَمَضَضٍ ، أَنْ يَصْنَعَا ثَانِيَةً بِأَوْلَادِهِمَا مَا صَنَعَاهُ بِهِمْ فِيها وَمَضَضٍ ، أَنْ يَصْنَعَا ثَانِيَةً بِأَوْلَادِهِمَا مَا صَنَعَاهُ بِهِمْ فِي الْمَرَّةِ الْهُمْ إِلَى غَابَةٍ أَبْعَدَ فَى الْمَرَّةِ الْهُمْ إِلَى غَابَةٍ أَبْعَدَ وَقَرْمَا عَلَى أَنْ يَطْفَعُ أَنْ يَأْخُذَاهُمْ فِيها مِنْ قَبْلُ .

وَعَلِمَ « عُقْلَةُ الْإِصْبَعِ » بِالْمُوَّامَرَةِ الْمُدَبَرَةِ ، مَعَ مَا بَذَلَهُ الْحَطَّابُ مِنْ حِرْصٍ وَحَذَرٍ فِي الْحَدِيثِ ، فَآلَى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ الْحَطَّابُ مِنْ حِرْصٍ وَحَذَرٍ فِي الْحَدِيثِ ، فَآلَى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصْحُو مُبَكِرًا فِي الْفَجْرِ ، وَيَذْهَبَ إِلَى شَاطِئَ النَّهْرِ لِيَجْمَعَ مِنْهُ كَمِيَّةً مِنَ الْحَصَى الْأَبْيضِ ، يَنْتُرُهُا فِي الطَّرِيقِ مِنْهُ كَمِيَّةً مِنَ الْحَصَى الْأَبْيضِ ، يَنْتُرُهَا فِي الطَّرِيقِ مِنْهُ كَمِيَّةً مِنَ الْحَصَى الْأَبْيضِ ، يَنْتُرُهُا فِي الطَّرِيقِ

وَ تَكُونُ لَهُ الدَّلِيلَ النَّذِي يَهِدْيِهِ إِلَى كُوخِ أَبُوَيْهِ .

وَكَانَ الْحَطَّابُ قَدْ وَقَفَ عَلَى الْحِيلَةِ النَّتِي اسْتَغْدَمَهَا « عُقْلَةُ الْإِصْبَعَ » فِي اللَّسْتِهْدَاءِ إِلَى الْكُوخِ ، فَفِي اللَّيْلَةِ النَّيِ قَرَّرَ فِيها أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ أَوْ لَادِهِ فِي الصَّبَاحِ ، أَقَـ فَلَ السَّبَاحِ ، أَقَـ فَلَ السَّبَاحِ ، أَقَـ فَلَ بَابَ الْكُوخِ بِالْمِفْتَاحِ ، وَانْتَزَعَهُ مِنَ القَفْلِ ، وَوَضَعَهُ تَحْتَ بَابِ النَّكُوخِ بِالْمِفْتَاحِ ، وَانْتَزَعَهُ مِنَ القَفْلِ ، وَوَضَعَهُ تَحْتَ وَسَادَتِهِ حِينَمَا أَوْى إِلَى فِرَاشِهِ .

فَلَمْ يَغِبْ هَٰذَا كُلُّهُ عَنْ ﴿ عُقْلَةِ الْإِصْبَعَ ِ »، فَقَضَى لَيْلَتَهُ يُفَكِّرُ فِي حِيلَةٍ أُخْرَى تُعِينُهُ وَإِخْوَتَهُ عَلَى الْخَلاصِ وَالرُّجُوعِ إِلَى الْبَيْتِ

وَ تَأْهَّبَتِ الْأُسْرَةُ فِي الصَّبَاحِ لِلذَّهَابِ إِلَى الْغَابَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَنْزِلِ شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ يُفطِرُونَ بِهِ ، سِوَى أَرْبَعَةِ يَكُنْ فِي الْمَنْزِلِ شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ يُفطِرُونَ بِهِ ، سِوَى أَرْبَعَةِ أَرْغِفَةٍ مِنَ الخُبْرِ ، قَسَمَتْهَا الْأُمُ إِلَى سَبْعِ قِطعٍ ، وَوَزَّعَتُهَا عَلَى أَرْغِفَةٍ مِنَ الخُبْرِ ، قَسَمَتْهَا الْأُمُ إِلَى سَبْعِ قِطعٍ ، وَوَزَّعَتُهَا عَلَى أَرْغِفَةٍ مِنَ الخُبْرِ ، قَسَمَتْهَا الْأُمُ إِلَى سَبْعِ قِطعٍ ، وَوَزَّعَتُهَا عَلَى أَوْلَادِهَا ، فَلَمَعَ فِي ذِهنِ « عُقْلَةِ الْإِصْبَعِ » خَاطِرٌ سَرَّهُ أَوْلادِهَا ، فَلَمَعَ فِي ذِهنِ « عُقْلَةِ الْإِصْبَعِ » خَاطِرٌ سَرَّهُ

وَأَرْضَاهُ ، فَلَمْ يَأْكُلُ كِسْرَةَ الْخُبْرِ وَإِنْ تَظَاهِرَ بِأَكْلِهَا ، وَأَرْضَاهُ ، فَلَمْ يَأْكُلُ كِسْرَةَ الْخُبْرِ وَإِنْ تَظَاهِرَ بِأَكْلِهَا ، وَصَمَّمَ عَلَى أَنْ يُفَتِّتَهَا سِرَّا وَيَنْثُو الْفُتَاتَ فِي الطَّرِيقِ فِيَسْتَعِيضَ بِهِ عَنِ الْحَصَى .

وَمَشَتِ الْقَافِلَةُ إِلَى الْغَابَةِ الْبَعِيدَةِ ، وَمَثَّلَ الْحَطَّابُ وَرَوْجَتُهُ الرِّوَايَةَ ثَانِيَةً ، فَعَافَلاَ أَبْنَاءَهُمَا وَلاَذَا بِأَذْيَالِ وَرَوْجَتُهُ الرِّوَايَةَ ثَانِيَةً ، فَعَافَلاَ أَبْنَاءَهُمَا وَلاَذَا بِأَذْيَالِ الْفَرَادِ .

وَتَجَمَّعَ الْأُوْلَادُ بَعْدَ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ ، فِي الْمَكَانِ النَّعْرُ النَّعْرُ الذَّعْرُ النَّعْرُ النَّعْرِ وَالْنَّعِيبِ ، إِلَا «عُقْلَةَ الْإِصْبَعِ» وَالْقَلَقُ، وَاسْتَسْلَمُوا إِلَى الْعُويلِ وَالنَّعِيبِ ، إِلَا «عُقْلَةَ الْإِصْبَعِ» فَهَدَاً مِنْ رَوْع إِخْوَتِهِ وَقَالَ لَهُمْ :

- « لَا تَبْكُوا وَ لَا تَخَافُوا ، فَسَوْفَ أَقُودُكُمْ إِلَى كُوخِنَا الْحَبِيبِ، كَمَا قُدُنُكُمْ إِلَيْهِ فِى الْمَرَّةِ السَّابِقَةِ ، فَهَيَّا اتَّبِعُونِى » . الْحَبِيبِ، كَمَا قُدْنُكُمْ إِلَيْهِ فِى الْمَرَّةِ السَّابِقَةِ ، فَهَيَّا اتَّبِعُونِى » . أَثُمَّ رَوَى لَهُمْ مَا صَنَعَ بِكِسْرَةِ الْخُبْزِ ، فَا طَمَأَنُوا وَ تَبَسَّمُوا 
ثُمَّ رَوَى لَهُمْ مَا صَنَعَ بِكِسْرَةِ الْخُبْزِ ، فَا طَمَأَنُوا وَ تَبَسَّمُوا

وَصَفَقُوا لَهُ طَوِيلًا .

وَسَارَ «عُ قُلَةُ الْإِصْبَعِ » مِثْلَما يَسِيرُ الْقَائِدُ فِي مُقَدِّمَةِ كَتِيبَةِهِ ، وَسَارَ إِخْوَتُهُ وَرَاءَهُ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكَدُ يَمْشِي كَتِيبَةِهِ ، وَسَرَتْ إِخْوَتُهُ وَرَاءَهُ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكَدُ يَمْشِي بِضْعَ خُطُواتٍ حَتَّى تَوَقَّفَ وَامْتُقِعَ لَوْنُهُ ، وَسَرَتْ رِعْدَةُ الْخُونِةِ فِي جِسْمِهِ ، ثُمَّ مَا عَتَّمَتُ أَنْ سَرَتْ فِي أَجْسَامٍ إِخْوَتِهِ الْخُوفِ فِي جِسْمِهِ ، ثُمَّ مَا عَتَّمَتْ أَنْ سَرَتْ فِي أَجْسَامٍ إِخْوَتِهِ الْخُوفِ فِي جِسْمِهِ ، ثُمَّ مَا عَتَّمَتْ أَنْ سَرَتْ فِي أَجْسَامٍ إِخْوَتِهِ كَلَيْهِمْ حِينَا قَالَ لَهُمْ : إِنَّ فَتَاتَ الْخُبُرِ قَدِ اخْتَفَى مِنَ التَّالِيقِ مِنَ النَّالِيقِ .

وَكَانَتِ الْعُصَافِيرُ قَدْ أَكَلَتْ ذَلِكَ الْفُتَاتَ . فَمَحَتِ الْمُعَالِمَ النَّتِي كَانَ « عُـ قُلَة الإصبع » يَعْتَمِدُ عَـٰ لَيْهَا . الْمُعَالِمَ التَّتِي كَانَ « عُـ قُلَة الإصبع » يَعْتَمِدُ عَـٰ لَيْهَا .

فَحَارَ الْأَطْفَالُ فِي أُمْرِهِمْ ، وَأَخَذُوا يَمْشُونَ فِي الْغَابَةِ عَلَى غَيْرِ هُدًى ، وَالرُّعْبُ يَمْلَأُ ثُقُوبَهُمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَسَادَ الظَّلَامُ ، فَلَاحَتْ لَهُمُ الْأَشْجَارُ أَشْبَاحًا مِنَ الْمَرَدَةِ صَادَ الظَّلَامُ ، فَلَاحَتْ لَهُمُ الْأَشْجَارُ أَشْبَاحًا مِنَ الْمَرَدَةِ سَتَنْقَضُ عَلَيْهِمْ وَتَأْكُلُهُمْ ، وَتَوَهَّمُوا حَفِيفَ وَرَقِ الشَّجَرِ سَتَنْقَضُ عَلَيْهِمْ وَتَأْكُلُهُمْ ، وَتَوَهَّمُوا حَفِيفَ وَرَقِ الشَّجَرِ

أَنْفَاسَ هُولُاءِ الْأَشْبَاحِ، تَتَرَدَّدُ فِي الْفَضَاءِ وَتَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ، فَكَانَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يُمسِكُ بِالْآخَرِ، وَيَلْتَمِسُ عِنْدَهُ الشَّجَاعَة وَالْأَمْنَ وَالْعَافِيَة

وَخَطرَ لِأَخِيهِمُ الْأَصْغرِ « عُقلَةِ الْإِصْبَعِ » أَنْ يَكْشِفَ مَا وَرَاءَ الْغَابَةِ فِي ذٰلِكَ اللَّيْلِ البُهِيمِ ، لِيَرَى أَيْنَ هُمْ مِنَ الْقَرْيَةِ وَالْمَنَازِلِ ، فَتَسَلَّقَ شَجَرَةً عَالِيَةً وَوَصَلَ إِلَى قَصَّتِهَا ، وَأَدَارَ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فِي تِلْكَ الظّنُلْمَةِ الْعَالِكَةِ ، فَلَمْ يَقَعْ إِلاَّ عَلَى سَوَادٍ فَوْقَ سَوَادٍ ، وَهَمَّ الْعَالِكَةِ ، فَلَمْ يَقَعْ إِلاَّ عَلَى سَوَادٍ فَوْقَ سَوَادٍ ، وَهَمَّ بِالنَّزُولِ ، فَاسْتَر عَى نَظرَهُ ضَوْء ضَيْل يَتَرَاقَصُ عَنْ بُعْدٍ ، فِلْدُ وَيَحْتَفِى وَيَكَادُ لَا تَلْمَحُهُ الْعَيْنُ .

فَحَدَّدَ مَوْقِعَ الضَّوْءِ وَاتِّجَاهَهُ فِي ذِهْنِهِ ، وَنَزَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ ، وَأَهَاعُوا أَمْرَهُ وَهُمْ الشَّجَرَةِ ، وَأَهَابَ بِإِخْوَتِهِ أَنْ يَتْبَعُوهُ ، فَأَطْاَعُوا أَمْرَهُ وَهُمْ يَوْتَجِفُونَ مِنَ الْبَرْدِ وَالْهَلَعِ ، فَمَا زَالُوا يَمْشُونَ فِي خَطٍّ يَوْتَجِفُونَ مِنَ الْبَرْدِ وَالْهَلَعِ ، فَمَا زَالُوا يَمْشُونَ فِي خَطٍّ



مُسْتَقَيم بَيْنَ الْأَشْجَارِ ، حَتَّى وَصَلُوا إِلَى طَرَف مِنْ أَطْرَافِ الْغَابَةِ ، الْغَابَةِ ، أَنْ الْأَشْجَارِ الْغَابَةِ ، الْغَابَةِ ، فَبَدَا لَهُمُ الضَّوْءُ أَقُوى وَأُوْضَحَ فِى مُنْحَدَرِ الْغَابَةِ ، وَنَعْطِلُهُمْ عَنْهُ هُوَّة سَحِيقَة ، فَخَافُوا أَنْ يُتَابِعُوا السَّيْرَ .

وَالْوَاقِعُ أَنَّ اللَّهِى ظَنُوهُ هُوَّةً عَمِيقَةَ الْ قَرَارِ ، لَمْ يَكُنْ إِلَّا وَادِيًا تُعَطِيّهِ السُّحُبُ ، وَيَبْدُو للرَّائِي فِي ظَلَامِ اللَّيْلِ هُوَّةً لَا تُعْرَرُكُ جَوَانِهُما ، فَقَوَّى « عُقْلَةُ الْإصْبَعِ » قُلُوبَهُمْ ، وَانْحَدَرَ بِهِمْ لَا تُدُرْكُ جَوَانِهُما ، فَقَوَى « عُقْلَةُ الْإصْبَعِ » قُلُوبَهُمْ ، وَانْحَدَرَ بِهِمْ إِلَى الْوَادِي ، وَوَصَلُوا بَعْدَ جُهْدٍ وَمَشَقَّةٍ وَخَوْفٍ شَدِيدٍ إِلَى غَايتَهِمْ ، فَإِزَاءَ مَنْزِلٍ يَتَسَرَّبُ مِنْ زُجَاجٍ إِحْدَى نَوَافِذِهِ غَايتَهِمْ ، فَإِزَاءَ مَنْزِلٍ يَتَسَرَّبُ مِنْ زُجَاجٍ إِحْدَى نَوَافِذِهِ ضَوْءُ شَمْعَةً مُتَقِدَةً فِيهِ ، فَسُرِّى عَنْهُمْ ، وَعَزَمُوا عَلَى أَنْ ضَوْءُ شَمْعَةً مُتَقِدَةً فِيهِ ، فَسُرِّى عَنْهُمْ ، وَعَزَمُوا عَلَى أَنْ يَطْلُبُوا مِنْ أَصْحَابِهِ إِيوَاءَهُمْ " بِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَتَقَدَّمَ «عُقْلَةُ الْإِصْبَعِ » وَطَرَقَ النَّبَابَ ، فَسَمِعُوا صَوْتَ امْرَأَةً تَصِيحُ بِأَعْلَى صَوْتِها : وَطَرَقَ النَّبَابَ ، فَسَمِعُوا صَوْتَ امْرَأَةً تَصِيحُ بِأَعْلَى صَوْتِها : وَطَرَقَ النَّهُ مَا عَلَى صَوْتِها : وَطَرَقَ النَّيَلَة ، فَتَقَدَّمَ فِي أَعْلَى صَوْتِها :

- « مَن ِ الطَّارِقُ ؟ »

فَقَالَ « عُقْلَةُ الْإِصْبَعِ » فِي لَهْجَةً مُؤَدَّبَةٍ لَا تَخْلُو مِن

التَّوسُّلِ وَالِاسْتِعْطَافِ :

- « أَطْفَالٌ صِغَارُ ضَلُوا طَرِيقَهُم ْ فِي الْغَابَةِ ، ضَلُوا طَرِيقَهُم ْ فِي الْغَابَةِ ، وَجَاءُوا يَلْتَمِسُونَ مِنْكِ يَا سَيِّدَ تِي كَرَمَ الْمَأْوَى يَا سَيِّدَ تِي كَرَمَ الْمَأْوَى عَتَى الصَّبَاحِ ، وَيَرْجُونَ عَلَيْهُم ْ » .

فَفَتَحَتِ الْمَرْأَةُ الْبَابَ وَكَانَ مُحْكَمَ الْإِغْلاقِ، فَوَقَعَتْ عَيْنُهَا فِي فَفَتَ عَيْنُهَا فِي فَفَتَ عَيْنُهَا فِي فَفَتْ عَيْنُهَا فِي فَفَعَ أَطْفَالِ كُلُّ مِنْهُم أَجْمَلُ فِي ضَوْءِ الشَّمْعَةِ الْبَاهِتِ ، عَلَى سَبْعَةِ أَطْفَالٍ كُلُّ مِنْهُم أَجْمَلُ مِنْ أَخِيهِ ، وَإِنْ يَكُنُ الْبَرْدُ وَالذُّعْرُ قَدْ أَكُسبَا وُجُوهَهُم مِنْ أَخِيهِ ، وَإِنْ يَكُنُ الْبَرْدُ وَالذُّعْرُ قَدْ أَكُسبَا وُجُوهَهُم مِنْ أَخِيهِ ، وَإِنْ يَكُنُ الْبَرْدُ وَالذُّعْرُ قَدْ أَكُسبَا وُجُوهُهُم مِنْ أَخِيهِ مَفْرَاء .

فَرَقَتْ لَهُمْ ، وَرَثَتْ لِحَالِهِمْ ، حَتَّى كَادَتْ تَبْكِي ، وَقَالَتْ : - « مَا أَسْوَأَ طَالِعَكُمْ يَا أَوْ لَادِي ! بَلْ مَا أَفْظَعَ مَصِيرَكُمْ إِذَا أَنَا آوَيْتُكُمْ عِنْدِى ! إِنَّ هٰذَا الْمَنْزِلَ النَّرِي تَلْتَمِسُونَ فِيهِ الْمَلْزِلَ النَّرِي يَأْكُلُ الْأَطْفَالَ الْمَلْجَأَ الْأَمِينَ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ غُولٍ شِرِيرٍ يَأْكُلُ الْأَطْفَالَ الْإَمْنَارَ ، وَلَسَوْفَ يَحْضُرُ بَعْدَ قَلِيلٍ ، وَلَنْ يُبْقِيَكُمْ أَحْيَاءَ الْإِلَا مَا كُمْ ! »

فَخَارَ الْأَطْ فَالُ فِي أَمْرِهِم ، وَار ْ تَعَدَت ْ فَرَائِصُهُمْ مِن ْ هٰذَا الْخَطِرِ الذَّرِي تُنْذِر ُهُم ْ بِهِ هٰذِهِ الْمَر أَةُ اللَّطِيفَةُ ، فَأَطْرَقَ « عُقْلَة ُ النَّطِيفَةُ ، فَأَطْرَقَ « عُقْلَة ُ النَّحِيم » هُنَيْهَةً أَثُم قَالَ :

- « إِنَّ الذِّئَابَ سَتَأْكُلُنَا يَا سَيِدَ تِن لَا مَحَالَةَ إِذَا نَحْنُ لَمْ نَجِد مَأْوًى يَحْمِينَا مِنْهَا ، وَلَكُنْ إِذَا سَمَحْتِ لَنَا بِالدُّخُولِ ، فَعَد يَعْطِف عَلَيْنَا زَو جُكِ الْغُول ، وَيَتْرُكُنَا وَشَأْنَنَا إِذَا تَكَرَّمْتِ وَشَفَعْتِ لَنَا وَشَأْنَنَا إِذَا تَكرَّمْتِ وَشَفَعْتِ لَنَا عِنْدَه » .

لَمْ تَقْتَنِعِ الْمَوْأَةُ بِهِلْدَا الْكَلَامِ لِمَا كَانَتْ تَعْلَمُهُ مِنْ شَرَاسَةِ زَوْجِهَا وَنَهَمِهِ فِي أَكْلِ الْأَطْفَالِ ، غَيْرَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ



تُعَبِّبَهُمْ خَطَرَ الذِّنَابِ ، وَأَنْ تَقِيَهُمْ كَذَلِكَ شَرَّ زَوْجِهَا الْغُولِ ، وَأَنْ تَقِيَهُمْ كَذَلِكَ شَرَّ زَوْجِهَا الْغُولِ ، وَهُمَّ تُطْلِقَهُمْ فَعُوَّلَتْ عَلَى أَنْ تُخَبِّئُهُمْ فِى الْمُنْزِلِ حَتَّى الصَّبَاحِ ، ثُمَّ تُطْلِقَهُمْ فِيهِ إِلَى مَصِيرِهِمِ الْمَحْتُومِ .

فَأَدْخَلَتْهُمُ الْمَنْزِلَ، وَأَجْلَسَتْهُمْ حَوْلَ الْمَوْقِدِ يَصْطَلُونَ بِنَارِهِ ، فَدَبَّ الدِّف مُ فِي أَجْسَادِهِم ، وَكَانَ عَلَى النَّادِ خَرُوف ﴿ تَشْوِيهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، فَلَمْ تَجْرُو ۚ أَنْ تُطْعِمَهُمْ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ تُثِيرَ الشُّكُوكَ فِي قَلْبِ الْغُولِ ، فَقَدَّمَتْ لَهُمْ طَعَامًا آخَرَ الْتَهَمُوهُ الْتِهَامًا ، وَ بَيْنَمَا كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ بَعْضَ الْحَلْوَى ، طُرِقَ الْبَابُ طَوْقًا عَنِيفًا ، فَاضَطَّرَبَتِ الْمَوْأَةُ وَأَدْرَكَتْ أَنَّ الطَّارِقَ إَّنْهَا هُوَ زَوْجُهَا ، فَعَجبَتْ مِنْ عَوْدَتِهِ مُبَكِّرًا عَلَى غَيْر عَادَتِهِ ، فَمَا كَانَ يَرْجِعُ إِلَى رَبْيِهِ قَبْلَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ ، فَقَادَتِ الْأَطْفَالَ وَهِيَ مُرْ تَبِكَةٌ إِلَى أَقْرَبِ غُرْفَةٍ ، فَكَانَتْ غُرْفَةً الْغُولِ ، وَخَبَّأَتْهُمْ تَحْتَ السَّريرِ الطُّويلِ الْعَرِيضِ اللَّذِي يَنَامُ

فِيهِ ، وَخَفَّتْ تَفْتَحُ الْبَابَ وَهِيَ تَصِيحُ :

- « هَا أَنَا ذِي . . . صَبْرًا قَلِيلًا فَإِنِّي أُقَلِّبُ الْغَرُوفَ عَلَى النَّادِ . . . »

وَدَخَلَ الْغُولُ الضَّخْمُ عَاسِلَ الْوَجْهِ مُقَطَّبَ الْحَاجِبَيْنِ ، وَقَدْ عَاظَهُ تَلَكُنُّو رَوْجَتِهِ فِي فَتْحِ الْبَابِ ، قَأْدَارَ نَظَرَهُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ، ثُمَّ جَلَسَ إِلَى الْمَائِدَةِ وَقَالَ بِصَوْتِهِ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ، ثُمَّ جَلَسَ إِلَى الْمَائِدةِ وَقَالَ بِصَوْتِهِ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ، ثُمَّ جَلَسَ إِلَى الْمَائِدةِ وَقَالَ بِصَوْتِهِ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ، ثُمَّ جَلَسَ إلى الْمَائِدة وَقَالَ بِصَوْتِهِ الْمُخيفِ :

- « الْعَشَاءَ ١ هَاتِي الْخَرُوفَ وَإِنْ لَمْ يَنْضَجُ فَإِنِّي جَوْعَانُ . . . »

فَجَاءَتْهُ بِهِ عَلَى طَبَقٍ كَبِيرٍ ، فَاقْ تَطَعَ مِنْهُ الْغُولُ قِطْعَةً كَبِيرَةً فَازْ دَرَدَهَا ، وَهَمَ بِأَنْ يَتَنَاوَلَ قِطْعَةً أُخْرَى ، فَأَمْسَكَ وَقَالَ وَقَدْ تَفَتَّحَ مِنْخَرُهُ :

- « أَشُمُّ رَّائِعَةً لَحْمٍ طَرِيٍّ . . . »

فَجَزِعَتِ الْمَرْأَةُ وَقَالَتْ وَهِى تَخْفِى اضطِرَابَهَا:
- «لَيْسَ فِى الْبَيْتِ غَيْرُنَا ، وَغَيْرُ بَنَاتِنَا السَّبْعِ الرَّاقِدَاتِ
فِى أَسِرَّتِهِنَّ » .

فَضَرَبَ الْمَائِدَةَ بِقَبْضَتِهِ الضَّخْمَةِ وَقَالَ:

- « أَشُمُّ رَائِحَةَ لَحْمٍ غَرِيبٍ ... لَحْمٍ طَرِي ۚ أُحِبُّهُ وَأَشْتَهِيهِ . أَظُ نَتْتِي مَسْدُودَ الْأَنْفِ فَلَا أُمَيِّزُ بَيْنَ رَائِحَة بَنَا تِى وَسِوَاهُنَّ مِنَ الْطَنَنْتِنِي مَسْدُودَ الْأَنْفِ فَلَا أُمَيِّزُ بَيْنَ رَائِحَة بَنَا تِى وَسِوَاهُنَّ مِنَ الْبَشَرِ ... لَا بُدَّ أَنَّكِ تُخْفِينَ عَنِي شَيْعًا أَيْتُهَا الْمَاكِرَةُ الْخَبِيثَةُ ... »

وَنَهَضَ يَجُولُ فِي أَنْحَاءِ الْبَيْتِ ، وَجَرَّتُهُ قَدَمَاهُ إِلَى غُرْفَةِ نَوْمِهِ ، وَشَمَّ فِيهَا رَائِحَةَ اللَّحْمِ الْبَشَرِيِ تَتَصَاعَدُ إِلَى أَنْفِهِ مِنْ تَحْتِ السَّرِيرِ ، فَأَخْرَجَ الْأَطْفَالَ السَّبْعَةَ وَهُمْ يَرْتَعِدُونَ مِنَ الْخَوْفِ ، وَدَوَّى صَوْتُهُ الْمُرْعِبُ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ .

- « وَيْلُ لَكِ يَا خَائِنَةُ ... تُخْفِينَ عَنِّي هَذِهِ الْوَلِيمَةَ



الْعَظِيمَة ... إِنَّنِي سَأَذْبَحُهُم ْ وَإِنَّ عَلَيْكِ أَنْ تَطْبُخِيهِم ْ طَبْخًا جَيِدًا، فَسَوْفَ أُقِيم مِنْهُم مِنْهُم مَأْدُبَة شَهِيَّة لِلنَّهَ مِن ْ أَصْدِقَائِي الْأَغْوَالِ ». وَذَهَبَ إِلَى الْمَطْبَخِ، وَأَتَى مِنْهُ بِسِكِينٍ كَبِيرَةٍ يَلْمَعُ حَدُّهَا وَذَهَبَ إِلَى الْمُطْبَخِ، وَأَتَى مِنْهُ بِسِكِينٍ كَبِيرَةٍ يَلْمَعُ حَدُّهَا لَمَعَانَ النَّجُومِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ ، وَقَبَضَ عَلَى عُنُقٍ أَكْبَرِ الْأَطْفَالَ ، وَسَاقَهُ إِلَى وَسَطِ الْغُرُ فَةِ ، وَرَفَعَ السِّكِينِ بِيُمْنَاهُ فَاسْتَوْ فَفَتَهُ زَوْجَتُهُ قَائِلَةً :

- « فِيمَ التَّعْجِيلُ يَا عَزِيزِى ؟ إِنَّ ذَبْحَ سَبْعَةِ أَطْفالٍ وَسَلْخَ جِلْدِهِمْ سَيَتَطَلَّبُ مِنْكَ أَنْ تَقْضِى اللَّيْلُ كُلَّهُ فِي هٰذَا الْعَمَلِ ... فَمَاذَا لَوْ أَرْجَأْتَهُ إِلَى غَدٍ ، وَدَعَوْتَ أَوَّلاً أَصْدِقَاءَكَ ثُمَّ قُمْنَا بِإِعْدَادِ الْمَأْدُبَةِ ؟ »

وَنَجَحَتِ الزَّوْجَةُ فِي إِقْنَاعِ زَوْجِها فَقَالَ لَها :

- « أَنْتِ عَلَى صَوَابٍ . . . اِجْعَلِيهِمْ يَنَامُونَ اللَّيْلَةَ وَسَأَجْهِزُ عَلَيْهِمْ غَدًا . . . .

فَفَرِحَتِ الْمَرْأَةُ بِنَجَاحِ خُطَّتِها ، وَكَانَتْ تَنْوِى أَنْ تُوقِظَ الْطَفَالَ عِنْدَ الْفَجْرِ ، وَتُمَكِّنَهُمْ مِنَ الْهَرَبِ



وَقَادَتِ الْمَرْأَةُ « عُقْلَةَ الْإِصْبَعِ » وَإِخْوَتَهُ إِلَى غُرْفَةٍ وَاحِدٍ وَاسِعَةٍ ، كَانَ فِيها سَرِيرَانِ كَبِيرَانِ ، قَدْ نَامَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُما بَنَاتُ الْغُولِ وَعَدَدُهُنَّ سَبْعٌ ، فَأَضْجَعَتِ الْمَرْأَةُ الْأَطْفَالَ مِنْهُما بَنَاتُ الْغُولِ وَعَدَدُهُنَّ سَبْعٌ ، فَأَضْجَعَتِ الْمَرْأَةُ الْأَطْفَالَ السَّبِعَةَ فِي السَّرِيرِ الْآخَرِ ، وَرَجَتْ لَهُمْ نَوْمًا هَادِئًا وَخَرَجَتْ . فَالسَّبِعَةَ فِي السَّرِيرِ الْآخَرِ ، وَرَجَتْ لَهُمْ نَوْمًا هَادِئًا وَخَرَجَتْ . فَقَلَ التَّعَبُ فِعْلَهُ فِي السَّرِيرِ الْآخَو مَعْدُودَاتٌ حَتَى فَعَلَ التَّعَبُ فِعْلَهُ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَكَانَ « عُقْلَةُ الْإِصْبَعِ » حِينَا دَخَلَ الْغُرْفَةَ ، قَدْ لَمَحَ فِي ضَوْءِ الشَّمْعَةِ النَّتِي كَانَتْ بِيدِ زَوْجَةِ الْغُولِ ، أَنَّ بَنَاتِهَا الصَّغِيرَاتِ النَّائِمَاتِ فِي السَّرِيرِ ، قَدْ وَضَعَتْ كُلُّ مِنْهُنَّ فَوْقَ رَأْسِهَا إِكْلِيلًا مِنَ الذَّهَبِ ، فَهَدَاهُ عَقْلُهُ الْمُدَبِّرُ إِلَى أَنَّ رَأْسِهَا إِكْلِيلًا مِنَ الذَّهَبِ ، فَهَدَاهُ عَقْلُهُ الْمُدَبِّرُ إِلَى أَنَّ الْغُولَ قَدْ يَرْجِعُ عَنْ رَأْيِ زَوْجَتِهِ ، وَقَدْ تَدْفَعُهُ غَرِيزَتُهُ الْمُدَبِّرُ أَي الْوَحْشِيَةُ الْمُدَبِّةُ فَي نَفْسِهِ ، إلى ذَبْحِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْوَحْشِيَةُ الْكَامِنَة فِي نَفْسِهِ ، إلى ذَبْحِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْوَحْشِيَةُ الْكَامِنَة فِي نَفْسِهِ ، إلى ذَبْحِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْوَحْشِيَةُ الْكَامِنَة فِي نَفْسِهِ ، إلى ذَبْحِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْوَحْشِيَةُ الْكَامِنَة فِي نَفْسِهِ ، إلى ذَبْحِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْوَحْشِيَةُ الْكَامِنَة فِي نَفْسِهِ ، إلى ذَبْحِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْوَحْشِيَةُ الْكَامِنَة فِي نَفْسِهِ ، إلى ذَبْحِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَطُلُعَ الْوَحْشِيَةُ الْكَامِنَة وَقَدْ اللّهُ الْكَامِنَة وَقَدْ اللّهِ الْمُعْولِ اللّهُ اللهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْحِهْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الصَّبَاحُ عَلَيْهِمْ ، فَنَزَلَ مِنَ السَّرِيرِ فِي خِقَةٍ وَرَشَاقَةٍ وَانْتَزَعَ الصَّبَاحُ عَلَيْهِمْ ، فَنَزَلَ مِنْ السَّرِيرِ فِي خِقَةٍ وَرَثَاتِ الْغُولِ ، أَكَالِيلَ الذَّهَبِ السَّبْعَةَ مِنْ فَوْقِ رُوْوسِ إِخْوَتِهِ ، وَخَصَّ نَفْسَهُ وَوَضَعَ سِتَّةً مِنْهَا فَوْقَ رُوْوسِ إِخْوَتِهِ ، وَخَصَّ نَفْسَهُ بِالْإِكْلِيلِ السَّابِعِ ، وَرَجَا أَنْ يَخْتَلِطَ الْأَمْرُ عَلَى الْغُولِ لَوْ حَدَاهُ الشَّرُ إِلَيْهِمْ فَيَظُنَّهُمْ بَنَاتِهِ الْمُتَوَّجَاتِ .

وَصَحَ مَا تَوَقَعَ « عُقْلَة الْإصْبَعِ » ، فَقَدْ أَفَاقَ الْغُولُ مِنْ سَكُرْ تِهِ ، وَقَدْ أَفَاقَ الْغُولُ مِنْ سَكُرْ تِهِ ، وَقَدَ مَا يُهِ ، وَاتَّجَهَ إِلَى سَرِيرِهِ لِيَرْقَدَ فَوْقَهُ ، وَلَكِنَّهُ تَذَكَّرَ الْأَطْفَالَ السَّبْعَة فَثَارَت وَلِي فَدَ مَا لَا طُفَالَ السَّبْعَة فَثَارَت فِيهِ وَحْشَيْتُهُ وَحَدَّثَ نَفْسَه قَائِلاً .

- « عَلاَمُ أَثْرُ كُهُمْ إِلَى غَدِ ؟ أَذْبَحُهُمُ الْآنَ، وَأَسْلُخُ جِلْدَهُمْ وَفَى الْمَسَاءِ » . فِي الصَّبَاحِ ، وَنَتَعَشَى بِهِمْ أَنَا وَأَصْحَابِي فِي الْمَسَاءِ » . فَتَنَاوَلَ سِكِينَهُ وَانْسَلَ إِلَى الْغُرْفَةِ الْوَاسِعَةِ مُتَمَهِلًا فَتَنَاوَلَ سِكِينَهُ وَانْسَلَ إِلَى الْغُرْفَةِ الْوَاسِعَةِ مُتَمَهِلًا مُسَرَوِقًا ، حَتَى لاَ تَصْحُو َ زَوْجَتُهُ فَتُحَاوِلَ مَرَّةً أَخْرَى أَنْ





## تُفْسِدَ عَلَيْهِ خُطَّتَهُ .

وَمَشَى وَهُو َ يَتَلَمَّنُ طَرِيقَهُ فِى الظَّلَامِ . فَوَصَلَ إِلَى الشَّلَامِ . فَوَصَلَ إِلَى الشَّلِيرِ النَّذِي نَامَ فِيهِ الْأَطْفَالُ . وَكَانَ « عُقْلَةُ الارصْبَعِ » السَّرِيرِ النَّذِي نَامَ فِيهِ الْأَطْفَالُ . وَكَانَ « عُقْلَةُ الارصْبَعِ » يَقْظَانَ غَيْرَ نَائِمٍ ، فَكَادَ الرُّ عْبُ يَقْضِى عَلَيْهِ .

وَتَحَسَّسَ الْغُولُ الرُّورُوسَ ، فَوَقَعَتْ كَفَّهُ عَلَى أَكَالِيلِ الشَّرِيرِ اللَّهَبِ ، فَوَرْقَ بِأَنَّ السَّرِيرِ سَرِيرُ بَنَاتِهِ ، فَتَرَكَهُ إِلَى السَّرِيرِ اللَّهَ الْخَرِ ، وَذَبَحَ بَنَاتِهِ السَّبْعَ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَهُوَ مُعْتَقِدْ الْآخِرِ ، وَذَبَحَ بَنَاتِهِ السَّبْعَ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَهُو مُعْتَقِدْ أَنَّهُ يُعْمِلُ سِكِينَهُ فِي لَحْمِ الْأَطْفَالِ الطَّرِي ، ثُمَّ كَرَّ أَنَّهُ يُعْمِلُ سِكِينَهُ فِي لَحْمِ الْأَطْفَالِ الطَّرِي ، ثُمَّ كَرَّ أَنَّهُ يُعْمِلُ سِكِينَهُ فِي لَحْمِ الْأَطْفَالِ الطَّرِي ، ثُمَّ كَرَّ رَاجِعًا إِلَى غُرْفَتِهِ مَسْرُورًا مُبْتَهِجًا ، وَاسْتَلْقَى إِلَى فِرَاشِهِ وَنَامَ رَاجِعًا إِلَى غُرْفَتِهِ مَسْرُورًا مُبْتَهِجًا ، وَاسْتَلْقَى إِلَى فِرَاشِهِ وَنَامَ نَوْمَ اللّهَ عَلَى الْقَتِيلِ .

وَمَلَأَ شَخِيرُهُ بَعْدَ قَلِيلٍ جَوَانِبَ الْبَيْتِ كُلِهِ ، فَأَيْقَظَ « عُقْلَة ُ الْإِصْبَعِ » إِخْوَتَهُ ، بَعْدَ أَنْ خَلَعَ عَنْهُمْ أَكَالِيلَ « عُقْلَة ُ الْإِصْبَعِ » إِخْوَتَهُ ، بَعْدَ أَنْ خَلَعَ عَنْهُمْ أَكَالِيلَ النَّهَبِ ، وَقَرَبَ بِهِمْ مِنْ ذَلِكَ النَّهَبِ ، وَقَرَبَ بِهِمْ مِنْ ذَلِكَ

الْمَنْزِلِ لَا يَلُورُونَ عَلَى شَيْءٍ ، هَابِطِينَ الْأَوْدِيَةَ ، مُصَعِّدِينَ فِي الْجَبَالِ ، مُخْتَرِقِينَ الْغَابَاتِ ، غَيْرَ حَاسِبِينَ لِللذِّثَابِ حِسَاباً، وَلاَ عَالِمِينَ إِلَيْ ثَابِ حِسَاباً، وَلاَ عَالِمِينَ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُونَ ، كَأَنَّمَا الْفِرَارُ مِنَ الْخَوْفِ وَلاَ عَالِمِينَ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُونَ ، كَأَنَّمَا الْفِرَارُ مِنَ الْخَوْفِ قَدْ أَنْسَاهُمُ الْخَوْفِ .

وَصَحَا الْغُولُ فِى الصَّبَاحِ ، فَتَمَطَّى قَلِيلًا وَ تَثَاءَبَ ، وَفَرَكَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ أَيْقُطَ زَوْجَتَهُ وَقَالَ لَهَا وَهُوَ يَضْحَكُ مِلْءَ شِدْقَيْهِ ، عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ أَيْقُطَ زَوْجَتَهُ وَقَالَ لَهَا وَهُوَ يَضْحَكُ مِلْءَ شِدْقَيْهِ ، - « عَلَى يَضُيُوفِكِ الصِّغَارِ ! » - « عَلَى يَضْيُوفِكِ الصِّغَارِ ! »

وَلَمْ يَكُنِ الْغُولُ قَدْ نَسِى مَا اقْتَرَفَتْ يَدَاهُ فِي جِنْحِ اللَّيْلِ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُمَتِّعَ نَفْسَهُ بِمَنْظَرِ الْهَوْلِ مُرْتَسِمًا عَلَى وَجُهِ زَوْجَتِهِ ، عِنْدَمَا تَنْظُرُ الْأَطْفَالَ مَذْبُوحِينَ ، وَتَعُودُ إلَيْهِ وَقَدْ طَارَ صَوَابُهاً .

وَعَادَتْ إِلَيْهِ عَلَى الْحَالِ التَّتِي قَدَّرَهَا لَهَا مِنَ الذُّعْرِ وَالْأَلَمِ ، فَأَخَذَ يُقَهْقِهُ ضَاحِكاً ، وَتَهْتَزُ لِضَحِكِهِ أَرْكَانُ الْمَنْزِلِ ، غَيْرَ أَنَّهُ انْتَفَضَ انْتِفاضَ الطَّيْرِ الْجَرِيحِ حِينَمَا سَمِعَهَا تَقُولُ لَهُ ؛

- « وَيُلْكَ أَيُّهَا الشَّقِيُّ لَقَدُ ذَبَحْتَ بَنَاتِكَ ! »

فَوَثَبَ إِلَى الْغُرْفَةِ ، وَرَأَى بَنَاتِهِ السَّبْعَ غَارِقَاتٍ فِى بُحَيْرَةٍ مِنَ الدِّمَاءِ ، ونَظَرَ أَكَالِيلَ الذَّهَبِ مُبَعْثَرَةً عَلَى السَّرِيرِ الْآخِرِ فَفَطِنَ لِحِيلَةِ الْأَطْفَالِ ، وَحَزِنَ عَلَى مَوْتِ بِنَاتِهِ ، وَعَنَّفَ نَفَطِنَ لِحِيلَةِ الْأَطْفَالِ ، وَحَزِنَ عَلَى مَوْتِ بِنَاتِهِ ، وَعَنَّفَ نَفَطِنَ لِحِيلَةِ الْأَطْفَالِ ، وَحَزِنَ عَلَى مَوْتِ بِنَاتِهِ ، وَعَنَّفَ نَفَطِنَ لِحِيلَةِ الْأَطْفَالِ ، وَحَزِنَ عَلَى مَوْتِ بِنَاتِهِ ، وَعَنَّفَ نَفَطَنَ لَحِيلَةِ اللَّوْعُونَةِ فِيمَا صَنَعَ ، فَعَادَ إِلَى زَوْجَتِهِ وَقَالَ لَهَا ؛

- « سَأَقَتْصُ مِنْ هُولُا ءِ الْأَطْفَالِ الْخَدَّاعِينَ شَرَّ قِصَاصٍ ، وَسَأُمَزِقُ لَحْمَهُمْ إِرْباً إِرْباً إِرْباً ، وَآكُلُهُ نَيِّئاً بِلَا نُضْجٍ ، وَسَأُمَزِقُ لَحْمَهُمْ إِرْباً إِرْباً إِرْباً مِنْ دَمِهِمْ . . . هَا تِن لِي فِي الْخَالِ حِذَاءَ السَّبْعَةِ وَأَشْرَبُ مِنْ دَمِهِمْ . . . هَا تِن لِي فِي الْخَالِ حِذَاءَ السَّبْعَةِ الْفَرَاسِخِ ، لِلَّالْحَقَ بِهِمْ وَأُمْسِكَهُمْ مِنْ آذَانِهِمْ كَمَا تُمْسَكُ الْفُرَاسِخِ ، لِلَّالْحَقَ بِهِمْ وَأُمْسِكَهُمْ مِنْ آذَانِهِمْ كَمَا تُمْسَكُ اللَّهُ اللَّرَانِ الْمَقْتُولَةُ " . .



وَحِذَا السَّبْعَةِ الْفَرَاسِخِ هَذَا أَعْجُوبَةٌ مِنَ الْأَعَاجِيبِ ، فَإِنَّهُ يُمَكِنُ لَابِسَهُ مِنِ اجْتِيَازِ الْمَسَافاتِ الْبَعِيدَةِ فِى سُرْعَةٍ مُدْهِشَةٍ تَفُوقُ سُرْعَةَ الطَّيْرِ ، فَلَبِسَهُ الْغُولُ فِى قَدَمَيْهِ ، مُدْهِشَةٍ تَفُوقُ سُرْعَةَ الطَّيْرِ ، فَلَبِسَهُ الْغُولُ فِى قَدَمَيْهِ ، وَمَضَى يَبْحَثُ عَنِ الْأَطْفَالِ الْهَارِبِينَ ، وَالْغَضَبُ يُعْمِى بَصَرَهُ ، وَصَرَخَاتُهُ الْمُدُوتِيَةُ تَهُزُّ الْغَابَاتِ وَالْجِبَالَ .

أُمَّا أَصْحَابُنَا الْأَطْفَالُ ، فَقَدْ شَاءَ لَهُمْ حُسْنُ الطَّالِعِ أَنْ يَسِيرُوا فِي طَرِيقِ مَنْزِلِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ فَرْحَتِهِمْ عِنْدَمَا وَصَلُوا إِلَى قِمَّةِ جَبَلٍ لَاحَ لَهُمْ فِي سَفْحِهِ فَرْحَتِهِمْ عِنْدَمَا وَصَلُوا إِلَى قِمَّةِ جَبَلٍ لَاحَ لَهُمْ فِي سَفْحِهِ كُوخُهُمُ الْحَبِيبُ فَصَفَّقُوا سُرُورًا ، وَهَمُوا بِأَنْ يَهْبِطُوا إِلَيْهِ ، وَلَاكِنَ « عُقْلَةً الْإصْبَعِ » اسْتَوْقَفَهُمْ ، وَدَخَلَ بِهمْ جَوْف صَغْرَةٍ كَبِيرةٍ كَانَتْ هُنَاكَ فَاخْتَبَأُوا فِيها ، وَلَمَّا سَأَلُوهُ عَنِ السَّبَبِ قَالَ لَهُمْ :

- « لَقَدْ رَأَيْتُ الْغُولَ يَقْفِزُ قَفَزَاتٍ مُرْعِبَةً فِي الْفَضَاءِ ،

وَيَجْتَازُ الْأَوْدِيَةَ وَالتِّلاَلَ فِى السُّعَةِ عَجِيبَةٍ ، وَرَأَيْتُهُ يَطْيِرُ إِلَى نَاحِيَتِنَا فَلَنْ يَلْبَثَ حَتَّى يُدْرِكَنَا وَيَأْكُلُنَا ، فَلْنَصْبِرْ قَلِيلًا إِلَى نَاحِيَتِنَا فَلَنْ يَلْبَثَ حَتَّى يُدْرِكَنَا وَيَأْكُلُنَا ، فَلْنَصْبِرْ قَلِيلًا إِلَى أَنْ يَبْتَعِدَ مِنَّا فَنَسْتَأْنِفَ الْمُسِيرَ ».

وَلَمْ يَكُدُ يَنْتَهِي مِنْ كَلَامِهِ حَتَّى سَمِعُوا وَقَعَ أَقَدَامِ الْغُولِ فَوْقَ الصَّخْرَةِ الْمُخْتَبِئِينَ فِيهَا ، فَجَمَدُوا فِي مَكَانِهِمْ ، وَحَبَسُوا فَوْقَ الصَّخْرَةِ الْمُخْتَبِئِينَ فِيهَا ، فَجَمَدُوا فِي مَكَانِهِمْ ، وَحَبَسُوا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ لَحْظَةٍ وَأُخْرَى . وَلَكَنَهُمْ سَمِعُوا بَعْدَ فَتْرَةٍ شَخِيرَ الْغُولِ يَمْلَأُ الْفَضَاءَ ، فَأَيْقَنُوا أَنَّ الْغُولِ يَمْلَأُ الْفَضَاءَ ، فَأَيْقَنُوا أَنَّ الْغُولِ يَمْلَأُ الْفَضَاءَ ، فَأَيْقَنُوا أَنَّ الْغُولَ قَدْ نَامَ .

وَكَانَ الْغُولُ قَدْ أَرْهَقَهُ التَّعَبُ، وَلا سِيماً أَنَّ حِذَاءَ السَّبْعَةِ الْفَرَاسِخِ يُرْهِقُ لابِسهُ كُلَّ الإرْهَاقِ ، فَجَلَسَ يَسْتَرِيحُ الْفَرَاسِخِ يُرْهِقُ لابِسهُ كُلَّ الإرْهَاقِ ، فَجَلَسَ يَسْتَرِيحُ فَوْق تِلْكَ الصَّخْرَةِ ، ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ النَّعَاسُ فَنَامَ ، وَسَمِعَ الْأَطْفَالُ شَخِيرَهُ الرَّعَادَ .

وَخَرَجَ « عُقْلَةُ الْإِصْبَعِ» مِنْ جَوْفِ الصَّخْرَةِ لِيَسْتَكُشْفِ

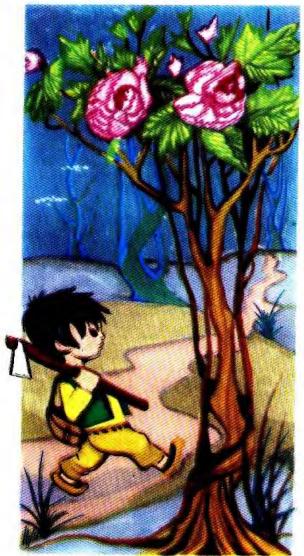

شَأْنَ الْغُول ، فَاطْمَأْنَ إِلَى أَنَّهُ غَارِقٌ فِي نَوْمِهِ ، فَأْشَارَ عَلَى إِخْوَتِهِ بأَنْ يَسْبِقُوهُ إِلَى الْمَنْزِلِ ، وَوَعَدَهُمْ بأَنْ يَلْحَقَ بهم ْ عَمَّا قَريبِ، وَأَوْصَاهُمْ بالصَّمْتِ وَالْحَذَرِ، فَأَطَاعُوهُ وَسَارُوا فِي سَبيلهمْ وَظُلَّ يَرْقَبُهُمْ حَتَّى رَآهُمْ دَخَلُوا الْمَنْزلَ .

وَلَمْ يَنْقطِع شَخِيرُ الْغُولِ طُولَ هٰذِهِ الْأَثْنَاءِ ، وَخَطَرَ عَلَى بَالِ ﴿ عُقْلَةِ الْإِصْبَعِ ﴾ أَنْ يَقُومَ بِمُغَامَرَةٍ خَطِيرةٍ عَلَى بَالِ ﴿ عُقْلَةِ الْإِصْبَعِ ﴾ أَنْ يَقُومَ بِمُغَامَرَةٍ خَطِيرةٍ يُجَاذِفُ فِهَا بِحَيَاتِهِ ، أَوْ يَظْفَرَ بِحِذَاءِ السَّبْعَةِ الْفَرَاسِخِ يُجَاذِفُ فِها بِحَيَاتِهِ ، أَوْ يَظْفَرَ بِحِذَاءِ السَّبْعَةِ الْفَرَاسِخ



## الَّذِي يَلْبَسُهُ الْغُولُ فِي قَدَمَيْهِ .

فَتَسَلَّقَ الصَّغْرَةَ بِخِنَّةِ الطَّيْرِ، وَوَصَلَ إِلَى الْغُولِ المُمَدَّد فَوْقَهَا ، فَانْتَزَعَ الْحِذَاء مِن قَدَمَيْهِ فَرْدَةً بَعْدَ فَرْدَةٍ ، وَالْخَوْفُ يُقِيمُهُ وَيُقْعِدُهُ ، وَالْعَرَقُ يَتَصَبُّ مِنْ جَبِينِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ ، أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ هُوَ الْحِذَاءَ فِي رِجْلَيْهِ ، وَلَكُنَّ الْحِذَاءَ كَانَ كَبِيرًا ضَخْمًا يَتَّسِعُ لِأَضْعَافِ رِجْلِهِ ، وَلَشَدَّ مَا دَهِشَ « عُقْلَةُ الإصبع » وَ فَرِحَ ، حِينَمَا رَأَى الْحِذَاءَ يَضِيقُ وَيَضِيقُ، وَ يَقْصُرُ ' ثُمَّ يَقْصُرُ ، حَتَّى بَلَغَ حَجْمَ قَدَمِهِ ، وَلَا عَجَبَ فَالْحِذَاءُ كَانَ مِنَ الْجَنِّيَّاتِ يَتَّسِعُ أَوْ يَضِيقُ وَفْقَ الْقَدَمِ الَّتِي تَلْبَسُهُ . لَبِسَهُ « عُقْلَةُ الْإِصْبَعِ » فَخُورًا مُغْتَبِطًا ، وَأَخَذَ يُحَرِّكُ بِهِ سَاقَيْهِ ، وَيَضْرِبُ بِقَدَمِهِ الْهُوَاءَ. فَاطْمُأَنَّ إِلَيْهِ وَبَدَأَ يُجَرِّبُ نَفْسَهُ فِي الْقَفْرُ الْعَالِي مِنْ تَلِ إِلَى تَلِّ ، وَمِنْ ضِفَّةِ نَهْرٍ إِلَى ضِفَّةِ نَهْدٍ ، فَنَجَحَتِ التَّجْرَبَةُ ، فَرَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ وَاسْتَوْلَى

عَلَيْهِ أُسرُورْ لَا يُوصَفُ .

وَ تَأَهَّبَ « عُقْلَة ُ الْإِصْبَع » لِلْعَوْدَةِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَلَكِنَّهُ تَذَكَّرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ سَمِعَ وَالِدَهُ يَقُولُ لِأُمِّهِ ، إِنَّ العَدُوَّ عَلَى الْأَبْوَابِ ، فَفَكَّرَ فِي اسْتِخْدَام حِذَائِهِ الْعَجِيبِ ، فِيمَا يَعُودُ بِالنَّفْعِ عَلَى بَلَدِهِ ، فَطَارَ بِهِ إِلَى مَوَاقِعِ الْعَدُورِ وَكَشَفَ عَنْ. مَدَى قُوَّتِهِ وَسِلَاحِهِ ، وَرَجَعَ يُخَبِّرُ مَلِكُهُ بِمَا رَأَى وَسَمِعَ ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمَلِكُ فِي أُوَّلِ الْأَمْرِ ، وَاسْتَصْغَرَ شَأْنَ هٰذَا الطِّفْلِ النَّذِي يَنْقُلُ إِلَيْهِ أَخْبَارَ الْجُيُوشِ وَالْمَعَارِكِ ، وَلَكِنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذٰلِكَ صِدْقَ الطِّفْلِ، فَاسْتَخْدَمَهُ رَسُولًا طَائِرًا إِلَى جَيْشِهِ ، يُزَوَّدُهُ بِالْأُوَامِرِ إِلَيْهِ وَيَأْتِيهِ مِنْهُ بِصَحِيحِ الْأَخْبَارِ. وَدَارَتِ الدُّوَائِرُ عَلَى الْعَدُوِّ بَعْدُ أَنِ انْكَشَفَ أَمْرُهُ، وَعُرِفَ سِرُ تَحَرُّ كِهِ ، فَأُصِيبَ بِشَرَّ هَزِيمَةٍ ، وَلاَذَتْ بَقِيَّتُهُ الْبَاقِيَةُ ۖ بِالْفِرَارِ .



وَكَافَأُ الْمَلِكُ « عُقْلَةً الإصْبَعِ » مُكَافَأًةً جَزِيلَةً ، الإصْبَعِ » مُكافَأَةً جَزِيلَةً ، وَكَانَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى وَكَانَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَحْوَالِ أَبُويْهِ وَإِخْوَتِهِ ، وَمَوَالِ أَبُويْهِ وَإِخْوَتِهِ ، فَمَنَحَ الْوَالِدَ مَبْلَغًا كَبِيرًا فَمَنَحَ الْوَالِدَ مَبْلَغًا كَبِيرًا مَنْ الْمَالِ ، وَعَيَّنَهُ مُدِيرًا مِنَ الْمَالِ ، وَعَيَّنَهُ مُدِيرًا

لِحَدَائِقِ الْقَصْرِ، وَأَمَرَ أَنْ يَتَعَلَّمُ « عُقْلَة ُ الْإصْبَعِ » وَإِخْوَتُهُ عَلَى نَفَقَتِهِ حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى الْحَيَاةِ مُزَوَّدِينَ بِسِلَاحِ الْعِلْمِ ، وَخَصَّصَ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرًا مِنَ الْمَال يَسَلَّمُهُ عِنْدَمَا وُخَصَّصَ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرًا مِنَ الْمَال يَسَلَّمُهُ عِنْدَمَا وُخَصَّصَ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرًا مِنَ الْمَال يَسَلَّمُهُ عِنْدَمَا وُخَصَّصَ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرًا مِنَ الْمَال يَسَلَّمُهُ عِنْدَمَا وُخَصَّصَ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمُ قَدْرًا مِنَ الْمَال يَسَلَّمُهُ عِنْدَمَا وُخَصَّ فَوَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ مَال إِلَى حَالٍ وَعَالَمُ وَعَلَيْ وَوَرَخَاءٍ ، وَالْفَضْلُ فِي هٰذَا يَرْجِعُ إِلَى هُلُ وَعَالَمُ وَعَلَيْهُ الْإِصْبَعِ » . \* عُقْلَةَ الْإِصْبَع » .

وَ تُشِيرُ الْأَسَاطِيرُ إِلَى نَجَاحِ هُولًا مِ الْأَطْفَالِ فِي الْحَيَاةِ



عِنْدَمَا كَبِرُوا وَخَاضُوا مَيَادِينَ الْعَمَلِ ، فَقَدْ بَلَغُوا بَالْعِلْمِ وَالْجِدِ أَرْفَعَ الْمَنَازِلِ ، وَتَقُولُ الْأَسَاطِيرُ أَيْضًا إِنَّ وَالْجِدِ أَرْفَعَ الْمَنَازِلِ ، وَتَقُولُ الْأَسَاطِيرُ أَيْضًا إِنَّ « عُقْلَةً الْإِصْبَعِ » أَصْبَحَ وَزِيرًا لِلْمَلِكِ ، يَعْتَمِدُ عَلَى عِلْمِهِ وَذَكَائِهِ وَمَوَاهِبِهِ ، فِي تَدْبِيرِ شُؤُونِ الْمُلكِ ، وإِسْعَادِ الشَّعْبِ ، وَالسَّيْرِ بِالْبِلادِ فِي طَريق الْمَجْدِ وَالرَّخَاء .



## أسئلة في القصّة

- ١ كم ولداً كان للحطَّاب ؟ وكم كان عمر أصغرهم ؟
  - ٢ فكَّر الحطَّاب في التخلُّص من أولاده فماذا صنع ؟
- ٣ ماذا فعل «عقلة الإصبع» ليستدلُّ على الطريق في المرَّة الأولى والثانية؟
  - ٤ لماذا جاء العمدة يزور المحطَّابِ ؟
  - - كيف استطاع «عقلة الإصبع » أن يلمح الضوء البعيد ؟
    - ٦ ماذا كان على النّار في منزل الغول ؟
- ٧ كم بنتاً كان للغول وماذا كنّ يضعن على رؤوسهن عندما ينمن ؟
- ٨ أيّة حيلة لجأ إليها « غقلة الإصبع» لينجو هو وإخوته من سكّين الغول ؟
  - ٩ ماذا رأى الغول عندما وثب إلى غرفة بناته في الصّباح ؟
- ١٠ بأيّة وسيلة أراد الغول أن يلحق بالأطفال ويقبض عليهم ؟
- ١١ ماذا فعل «عقلة الإصبع » عندما رأى الغول يكاد يدركهم ؟
- 17 أيّة مغامرة أقدم عليها «عقلة الإصبع»عند ما سمع الغول يغط في نومه؟
  - ١٣ كيف استطاع «عقلة الإصبع » أن يلبس حداء الغول؟
    - ١٤ ماذا فعل «عقلة الإصبع » ليعين مليكه على النصر ؟
      - ١٥ بماذا كافأ الملك «عقلة الإصبع » وأهله ؟
        - ١٦ اكتب هذه القصة بأسلوبك و إنشائك .